بعض أهل الكتاب يعرفون الحق ويكتمونـــه، والمسارعة لتنفيذ ما أمر الله به، ومنه استقبال البيت الحرام.

تـذكير المـؤمنين بنعمة بعثته وَاللَّهُ وذكره وشكره تعالى، والاستعانة بالصبر والصلاة على البلاء.

الإالتان المحادث المحا ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ وَإِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعُلَمُونَ الْكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّ بِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ الْآلِي وَلِكُلِّ وِجُهَةُ هُومُولِيهَا اللَّهِ الْمُحْدَدِينَ اللَّهُ وَلِكُلِّ وِجُهَةُ هُومُولِيهَا فَاسْ تَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ الْمِنْ الْمِنْ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فُولِ وَجُهَكَ شَطْرَا لُمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ اللَّحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا اللهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (اللهُ وَمِنْ حَيثُ خُرَجْتَ فُولِ وَجُهَكَ اللهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (اللهُ اللهُ الل الشَطْرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرُ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (أَنْ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَانِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِتَ مَةَ وَيُعَلِّمُ كُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ (إِنْ فَاذْكُرُونِي وَالْحِدَ الْمُعَالِمُ كُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ (إِنْ فَاذْكُرُونِي وَالْحِدَ الْمُعَالِمُ كُم مِّالَمُ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ (إِنْ فَاذْكُرُونِي اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ فَا لَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُولُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَا أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ﴿ يَا يَكُالُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ءَامَنُوا ٱستَعِينُواْ بِالصَّبْرِوَ الصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ اللَّهَا عَالَمَ السَّالِ السَّالِقِ السَّالِ السَّالِ السَّالِقِ السَّالِقِينِ السَّلَّ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِ السَّالِقِ السَّلَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّلْقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّلْقِ السَالِقِ

PROPERTY CONCORDANCE OF CONCORDANCE ١٤٦ - ﴿ يَعْرِفُونَهُۥ ﴾: أحبار اليهود يعرفون الرسول كما يعرفون أبناءهم، ﴿ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ ﴾: يكتمون عن الناس صفة النبي محمد عَيِّكِ التي جاءت في التوراة، ١٤٧ - ﴿ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾: الشاكين. (١٥٢) ﴿ فَأَذَّرُونِيَ أَذْكُرَكُمْ ﴾ ليس بيننا وبين أن يذكرنا الله إلا أن نذكره فقط. (١٥٣) ﴿ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّارِ وَٱلصَّاوَةِ ﴾ أفضل علاجين عند نزول المصائب: الصبر والصلاة. [٢٠]: الأنعام [٢٠]، ١٤٧: آل عمران [٢٠]، ١٤٨: المائدة [ ٨٤]، ١٥٠ : البقرة [ ١٤٤]، ١٥٣ : البقرة [ ٥٤].

الإلا المنافقة المناف الشهداء أحياء عند وَلَانَقُولُوا لِمَن يُقَتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُورَتُ اللَّهُ أَخْيَاء وَلَكِن ربهم، وابتلاء الله لَا تَشْعُرُونَ الْآنِ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ تعالى للمؤمنين، وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمُورِلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ وَبَشِرِ ٱلصَّعِرِينَ والبسشرى النَّهِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ الن أُولَتِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَ ٱلْمَرُوةَ مِن شَعَابِرِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مـشروعية الـسعي فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِاعْتَ مَرَ فَالْاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوّع خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمُ اللَّهَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعَدِ مَا بَيَّنَكُ النَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أَوْلَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلَّعُنُونَ فَي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلَّا لَكِنْ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَالِهُ اللَّهُ وَيُلْعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّ المنه إلا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصَلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَتِ اللَّهِ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصَلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَتِ اللَّهِ اللَّهُ ال يموت على الكفر. عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوا وَهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّا فُهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّا وَهُمَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّا وَهُمَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّا وَهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَا وَهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَا وَهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْ وَمَا تُوا وَهُمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْعَلَيْمِ عَلَيْهِمْ وَأَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْعَلَيْمِ عَلَيْهِمْ وَالْعَالُولُومُ اللَّهُ وَالْعَلَيْمِ عَلَيْهِمْ وَالْعَلَيْمِ عَلَيْهِمْ وَالْعَلَيْمِ عَلَيْهِمْ وَالْعَلَالِقُوا وَالْمَا لَيْعِيمُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَالُوا وَمَا تُوا وَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَيْمِ عَلَيْكُومُ وَالْعَلَيْمِ عَلَيْكُومُ وَالْعَلَيْمِ عَلَيْكُومُ وَالْعَلَيْمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُومُ وَالْعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَالْعُلْلُولُومُ الْعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَالْعُلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْعُلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْعُلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ وَالْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ وَالْعُلُولُومُ الْعُلِمُ عَلَيْكُمْ وَالْعُلْمُ الْعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ وَالْعُلِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ والْعُلُولُ والْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلَيْكُمْ وَالْعُلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلْعُلُولُ والْعُلِمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ وَالْعُلُمُ والْعُلْمُ كُفَّارُ أَوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِ كَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلا هُمُ يُنظُرُونَ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلا هُمُ يُنظُرُونَ 

TO CONCORCE OF CONCORCE OF CONCORCE

١٥٥ - ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم ﴾: لنختبرنكم، ١٥٨ - ﴿ فَلَاجُنَاحَ ﴾: فلا إثم، ١٥٩ - ﴿ يَلْعَنُهُمُ ﴾: يَطُردُهُمُ الله من

رحمته. (١٥٥) ﴿ وَبَثِيرَ الصَّابِرِينَ ﴾ عندما يقول لك أحدهم: أبشرك، مباشرة ستفرح، فكيف إذا كان

القائل هو الله. (١٥٧) لو علمنا ما أعده الله لنا بعد المحن ما تمنينا سرعة الضرج. ١٥٤]: آل عمران

[١٦٩]، ١٥٩: البقرة [١٧٤]، ١٦١: آل عمران [٩١]، آل عمران [٨٨]، ١٦٢: آل عمران [٨٨]، ١٦٣:

النحل [٢٢]، الحج [٣٤].

بين الصفا والمروة لمن حج البيت أو اعتمر، ووجوب نيشر العلم وعدم كتمانه، وحكم من

لما حذر الله من كتمان الحق بيّن أن أول ما يجب إظهاره: أمرر التوحيد، وأعقبه بذكر أدلة وحدانيته تعــالى وقدرتــه واستحقاقه للعبادة وحده.

تبرؤ الظالمين من أتباعهم يوم القيامة، ووجوب أكسل الحالال الطيب، واجتناب خطوات الشيطان.

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَ مَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْ لِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي جَهِرِي فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِعِ وَٱلسَّكَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصَبِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِللَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَكَذَاب وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ (١١) وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَأَتَ النَاكَرَةَ فَنَتَبَرَّأُمِنْهُمْ كَمَاتَبَرَّهُ وَامِنَّاكُذَالِكَ يُرِيهِ مُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِم وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ اللَّهُ الْعَمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِم وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْمِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ كَلَا كَيِّبَا وَلَاتَتَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيَطُنِ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينُ اللَّهِ إِنَّمَا يَأْمُوكُم بِالسَّوَءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللهِ مَا لَانْعَلَمُونَ اللهِ

A CONTROL OF CONTROL O ١٦٤ - ﴿ وَٱلْفُلْكِ ﴾: السُّفُنِ، ﴿ وَبَثَّ ﴾: نَشَرَ، ﴿ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِ ﴾: تَقَلِيبِهَا، وَتَوْجِيهِهَا، ١٦٦ - ﴿ ٱلْأَسْبَابُ ﴾: الصلاتُ، ﴿ حَسَرَتٍ ﴾: نَدَامَاتِ، ١٦٩ - ﴿ بِالسُّوءِ ﴾: الذَّنْبِ القبيحِ، ﴿ وَٱلْفَحْشَاءِ ﴾: المُعْصِيةِ الْبَالِغَةِ القبع. (١٦٥) ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ قلوبٌ يباهي الله بحبها له، ما أجملها! وهل سيطرحها في النار وقد باهي بها ١٩ ١٦٤: الجاثية [٥]، ١٦٤: آل عمران [١٩٠]، ١٦٨: الأنعام [١٤٢]، البقرة [٢٠٨].

الناليجاني المنافقين المنا خطورة التقليك وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُ أُتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ الأعمين فالمشركون يتبعون يَهُ تَدُونَ الْآَنِ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوا كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ آباءهم دون تفكر، وتـشبيه الكـافرين عَا لَا يَسَمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمَّ الْكُمْ عُمَى فَهُمَ لَا يَعْقِلُونَ بالأنعام، وبيان الله يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقَنَاكُمُ الحلال والحرام. وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ اللَّهِ إِنَّا احْرَمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ عَلَيْكُمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ اللَّهِ عَلَيْكِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْحِتَنِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَنَاقِلِيلًا أَوْلَيِكَ مَايَأَكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَوَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يُومَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِيمُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ أَوْلَتِهِ كَا أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ الشَّتَرُوا ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَعْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ الْهِ فَالنَّادِ الْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ النَّهُ الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ النَّهُ

جزاء الذين يكتمون العلم ويشترون به

> ١٧١ - ﴿ يَنْعِقُ ﴾: يَصِيحُ، ١٧٣ - ﴿ أُهِلَ بِهِ الْغَيْرِ ٱللَّهِ ﴾: مَا ذُكِرَ عِنْدَ ذَبْحِهِ اسْمُ غَيْرِ اللهِ تَعَالَى، ﴿ غَيْرَ بَاعٍ ﴾: غَيْرَ ظَالِم فِي أَكْلِهِ فَوْقَ حَاجَتِهِ، ﴿ وَلَا عَادٍ ﴾: غَيْرَ مُتَجَاوِزٍ حُدُودَ مَا أُبِيحَ لَهُ. (١٧٤) ﴿ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ﴾ كان كلامه بين أيديهم في الدنيا فلم يلتفتوا إليه، أإذا وقفوا بين يديه يشرفهم بسماع كلامه ١٩ ١٧٠: لقمان [٢١]، ١٧٠: المائدة [٥٠٠]، ١٧١: البقرة [١٨]، ١٧٢: النحل [١١٤]، ١٧٣: النحل [١١٥]، ١٧٤: البقرة [١٥٩]، آل عمران [٧٧]، ١٧٥: البقرة [١٦].

العبادة الحقة ليس بتوجه الإنسان جهة المشرق والمغرب ولكن بطاعة الله وامتثال أوامره.

حكم القيصاص في القتلي، والحكمة منه، وحكم

الإالتان المالتان المالة المال ٱلْبِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتِ حَةِ وَٱلْكِنْبِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِى ٱلْقُرْ فَي وَٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِى ٱلْقُر فَي وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوْةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَاهُدُواْ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ لَا يَا يَا يَا الَّذِينَ عَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرِّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَىٰ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرِّ بِٱلْحَرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَىٰ بِٱلْأَنْيُ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيدِ شَيْءٌ فَأُنِّبَاعُ إِلَّهُ مُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ أَذَالِكَ تَخُفِيفٌ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدَى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ,عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِنَّ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللّ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ لَيْكُ كُتِبَ عَلَيْكُمْ لَيْكُا كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن تَرَكَ خَيرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ،

AND THE PROPERTY OF THE PROPER ١٧٧ - ﴿ ٱلْبِرَّ ﴾: التَّوسُّعَ فِي فِعْلِ الخيْرِ وَالطَّاعَةِ، ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾: فِي تَحْرِيرِ الرِّقَابِ مِنَ الرِّقُ وَالأَسْرِ ﴿ ٱلْبَأْسَاءِ ﴾: الفقر، ﴿ وَٱلضَّرَّاءِ ﴾: المرض، ﴿ وَحِينَ ٱلبَأْسِ ﴾: حِينَ شِدَّةِ القِتَالِ، ١٨٠ - ﴿ تَرَكَ خَيْرًا ﴾: تَرك مَالا كَثِيرًا. (١٧٧) ﴿ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَنَهَدُواً ﴾ المؤمن وفي بالعهد لا يخلفه. (١٧٩) ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً ﴾ فمن علم أنه متى قتل اقتصوا منه كان هذا داعيًا ألا يقدم على القتل، فكان في هذا حياة للناس. ١٨٠: المائدة [٢٠١].

بَعُدَمَاسَمِعَهُ,فَإِنَّهَا إِثْمُهُ,عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ

وجوب الصيام على فمن خاف مِن مُوصِ جَنفًا أَو إِثْمَا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا إِثْمَا هـذه الأمـة وعلـي عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ (إِنَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ أَلَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنْ وَرُّ رَّحِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللَّهُ عَنْ وَرُّ رَّحِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَنْ وَرُّ رَّحِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللَّهُ عَنْ وَرُّ رَّحِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَنْ أَلَّ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ إِلّ الأمه السابقة، عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ وبعض أحكامه. العَلَّكُمُ تَنَّقُونَ شِينَ أَيَّامًا مَعَدُودَاتِ فَمَن كَانَ مِنكُم اللهِ الْعَلَّمُ اللهِ الْعَلَم اللهِ ال مَّ ريضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَةً أُمِّنَ أَيَّامٍ أُخَرُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌ للهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمَّ إِن كُنتُمُ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَ انْ هُدًى لِلنَّاسِ فضل شهر رمضان، وَبَيِّنَاتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهُرَ وفيضل الدعاء، فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يِضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَّةً مِنَ أَسَيَامٍ أَخَرَيُرِيدُ ٱللهُ بِحُهُ ٱلْيُسْرَولَا يُرِيدُ بِحُمُ الْيُسْرَولَا يُرِيدُ بِحُمُ الْ ٱلْعُسْرَوَلِتُ كَمِلُوا ٱلَّهِ لَهُ وَلِتُ كَبِرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَي وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

وقرب الله مسن

CONCORD CONCOR ١٨٢ - ﴿ جَنَفًا ﴾: مَيْلاً عَنِ الحَقِّ خَطَأً وَجَهْلاً، ١٨٤ - ﴿ تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾: زَادَ فِي الفِدْيَةِ بَدَلَ الصِّيَامِ، ١٨٦ -﴿ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي ﴾: فَلْيُطِيعُونِي. (١٨٤) ﴿ أَيَّامًا مَّعُدُودَاتٍّ ﴾ إنها مجرد أيام قليلة يذهب التعب بعدها ويبقى الأجر، فاستغل هذه الأيام فيما ينفعك. (١٨٥) ﴿شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ شرف الله رمضان بنزول القرآن فيه، فكيف بشرف قلبك بالإيمان به. (١٨٦) ﴿أُجِيبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٍّ ﴾ لم يستثن الله دعوة لا تستجاب، آمالك كبيرة والله أكبر . [٢٧] : الحج [٣٧].

فَلْيَسْ تَجِيبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

بعض أحكام الصيام، وأن من امتنع عن الحلال في نهار رميضان تعبدًا لله حريٌ به ألا يأكل الحرام من أموال الناس لكي يقبل صيامه.

الصيام والحج وشيء من أحكام الجهاد مرتبطًا بأهلة الــشهور جـاء

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ فِسَآ إِكُمُّ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِلللهُ لَّهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنتُ مُ كُنتُمْ تَخْتَا نُونَ أَنفُسكَ مُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ لَخَيْطُ ٱلْا بَيضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْا سُودِمِنَ ٱلْفَجْرِثُمَّ أَتِمُّوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَشِرُوهُ مِن وَأَنتُمْ عَنكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقَرَبُوهَ أَكَذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ عَالَيْتِهِ عَلَى اللَّهُ عَالِيتِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِيتِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَم لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ وَلَا تَأْكُمُ اللَّهُ وَلَا تَأْكُمُ اللَّهُ وَلَا تَأْكُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بِٱلْبَطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنَ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ لَهُ يَسْعُلُونَكُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَنِ ٱلْأَهِ لَّةِ قُلُهِى مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّعَى اللَّهِ اللَّهُ الْبِرَّمَنِ ٱتَّعَى ال وَأْتُواْ البُيُوسَ مِنْ أَبُولِهِ مَا وَأَتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّاكُمُ نْفُلِحُونَ اللَّهِ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعَنْ مَدُ وَا إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ 

١٨٧ - ﴿ ٱلرَّفَتُ ﴾: الجِمَاعُ، ﴿ تَخْتَانُونَ ﴾: تَخُونُون، ﴿ بَشِرُوهُنَّ ﴾: جَامِعُوهُنَّ، ﴿ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ ﴾: نُورُ الفَجْرِ،

﴿ الْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ ﴾: سَوَادِ اللَّيْلِ، ١٨٨ - ﴿ وَتُدْلُواْ ﴾: تَدْفَعُوا، ١٨٩ - ﴿ ٱلْأَهِلَةِ ﴾: جَمْعُ هِلاَلِ؛ وَهُوَ القَمِرُ فِي

بِدَايَةٍ ظَهُورِهِ. (١٩٠) تذكر مسلمًا اعتديت عليه، أسأت إليه، قم واعتذر إليه الآ<u>ن، ﴿ وَ</u>لَا تَعَـٰ تَذُوٓاْ إِنَّ

الله لا يُحِبُ المُعَسَدِينَ ﴾. ١٨٧: البقرة [٢٢١، ٢٢٩]، ١٨٨: النساء [٢٩]، ١٩٠: البقرة [٤٤٢]،

النجا الجنايف ومن المنظمة المن

الأهلّة.

المائدة [٨٧].

وَاقْتَلُوهُمْ حَيْثُ تَفِفُنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِنْنَةُ الشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَى يُقَاتِلُوكُمْ إِفِيةً فَإِن قَنَالُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهَ فَإِنِ ٱنْهُوَا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٩٠٠) وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِللَّهِ فَإِنِ ٱننَهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ( اللَّهُ الْحَالَ الْحَالَ اللَّهُ الْحَالُمُ الْحَالُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالُمُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل بِٱلشَّهْرِٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصُّ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ الْأَنْ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلَقُواْ بِأَيْدِيكُمُ إِلَى النَّهُ لُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (٥٠٠) وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُبْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِي وَلا تَحَلِقُوا رُءُوسَكُوحَتَّى بِبَلْغَ اللهِ ٱلْهَدَى مَحِلَّهُ فَنَ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ عَأَذَى مِّن رَّأْسِهِ عَفَفِدُ يَةً مِن صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَ آأَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُبْرَةِ إِلَى لَحْجَ فَا ٱسْتَسْرَمِنَ ٱلْهَدْيُ فَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْلُهُ, حَاضِرِي

بعد الحديث عن والمسجد الحرام ذكر هنا بعض أحكام الحسج، كحكم المحتصر الذي مُنِعَ من إتمام الحــج، وحكـم

بعد بيان أن الأهلّة

مواقيت للناس،

والحج يكون في

أشهر هلالية

مخمصوصة كان

القتال فيها محرمًا

في الجاهليـــة،

أوضحت الآيات

أنه لا حرج في القتال

في هذه الأشهر دفاعًا

١٩١ - ﴿ ثَفِفْنُهُ وَهُمْ ﴾: وَجَدِتُمُوهُم، ﴿ وَٱلْفِنْنَةُ ﴾: أَذًى لِلْمُ سلِمِينَ، أَوْ شِرْكَ بِاللَّهِ، ١٩٥ - ﴿ تُلْقُولَا بِأَيْدِيكُرُ ﴾: لا تُوقِعُوا أَنْفُسكُمْ، ١٩٦ - ﴿ أُخْصِرْتُمْ ﴾: مُنِعْتُمْ لِمَرَض، أَوْ عَدُو، ﴿ ثُلُا ۖ ﴾: ذَبيحَةٍ: شَاةٍ تُذْبَحُ لِفَقَرَاءِ الحرم. (١٩٦) ﴿ وَأَتِمُوا لَلْهَ جَالُهُ مُرَةً لِلَّهِ فِحده، لا حاجة لمعرفة الناس بإخلاصك. ١٩١: البقرة [٢١٧]، ١٩٣: الأنفال [٣٩]، ١٩٤]: التوبة [٣٦، ١٢٣]، ١٩٦]: البقرة [١٨٥، ١٨٥].

المسجد الحرام وأتَّقُوا الله وأعلموا أنَّ الله شديدُ العِقابِ

وقت الحج في أشهر معلومات، وهيي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وجواز التجارة مع أداء

وأن من طلب الدنيا والآخرة أعطيهما، ومن طلب الدنيا لم يؤت الآخرة.

النالجان المنافقة الم ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُمَّعَ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ الْحَجَ فَلا رَفَتَ وَلَافْسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يعَلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ لَيْ النَّهُ لَيْسَ عَلَيْتَ كُمْ جُنَاحُ أَن المَاتَغُواْ فَضَالًا مِن رَّبِكُمُ فَإِذَا أَفْضَاتُم مِنْ إعرفنت فأذ كروا الله عند المشعر الحرام وَأَذْ كُرُوهُ كُمَاهَدُ نَحْمُ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ وَأَذْ كُنتُم مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ ع المِنَ ٱلضَّالِينَ اللَّهِ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغُفِرُوا ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ فَإِذَا قَضِينُهُ مَّنْسِكَكُمُ فَأَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكِرُهُ ءَابِكَآءَ كُمْ أَوْأَشُكَدُّذِ كُرَآ فَمِنَ ٱلنَّكَاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنيكا وَمَا لَهُ فِ ٱلْآخِرَةِمِنَ إِ خَلَنقٍ النَّ وَمِنْهُ مِ مَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنيكا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ النَّا أَوْلَتِكُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْنَالَةُ الْمُسْرِيعُ ٱلْحِسَابِ النَّ

CONCORCON CONCOR ١٩٧ - ﴿ رَفَتَ ﴾: الجِمَاعَ وَمُقَدِّمَاتِهِ، ١٩٨ - ﴿ فَضَالًا ﴾: رزْقًا بِالتَّجِارَةِ، ﴿ أَفَضَى تُم مِّنَ عَرَفَاتٍ ﴾: دَفَعْتُمْ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، رَاجِعِينَ مِنْ عَرَفَاتٍ. (١٩٩) ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا ... وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهُ ﴿ استغفر الله بعد كل عبادة أو عمل صالح اعترافًا بالتقصير، واجعلها صفة دائمة لك. (١٩٧) ﴿ وَمَا تَفُعُلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعُلَمُهُ الله ﴾ فلا تحقرن من المعروف شيئًا مهما صغر. ١٩٧]: البقرة [٢١٥]، النساء [١٢٧].

ألبي ذكر الله في الأيام ﴿ وَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعَ دُودَاتِ فَمَن تَعَجَّلَ فِي المعدودات أيام يَوْمَيْنِ فَ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَنَاخَرُ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ أَتَّقَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ لِمَنِ أَتَّقَىٰ التــشريق بمنــى، وَاتَّ قُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشُرُونَ اللَّهِ وَمُنَ وجواز التعجل، ثم التَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ, فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلذُّنيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ بيان أن الناس فريقان: فريق يظهر عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ ٱلْخِصَامِ الْنَا وَإِذَا تُولِّىٰ سَعَىٰ غير ما يبطن فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْ لِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُ وَٱللَّهُ ويفسد، وفريسق لا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ (فَيْ) وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِنَّرَةُ يخلص في عمله. إِلَا ثُمِّ فَحَسَّبُهُ، جَهَنَّمُ وَلَبِئُسَ الْمِهَادُ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشَرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَهُ وفَّ بِالْعِبَ ادِ الْآيَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِ ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مَّ إِنَّ الْآنَ فَإِن زَلَلْتُم مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَ تَكُمُ ٱلْبَيِنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ النَّ هُلُ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْغَكَمَامِ

دعوة المؤمنين إلى قبول جميع شرائع الإسلام، والابتعاد عـن خطـوات الـشيطان، وتحــذير ــذين بلغـــتهم الآيات فتركوها.

CONCORD WY DECONOUNCE OF CONCORD CONCO ٣٠٣ - ﴿ مَعْدُودَاتٍ ﴾: أيَّامِ التَّسْرِيقِ: الحَادِيَ عَشَرَ، وَالثَّانِيَ عَشَرَ، وَالثَّالِثَ عَشَرَ؛ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، ٢٠٧ -﴿ يَشْرِى ﴾: يَبِيعُ ، ٢٠٨ - ﴿ السِّلْمِ ﴾: شَرَائِع الإِسْلامِ، ٢٠٩ - ﴿ زَلَلْتُم ﴾: انْحَرَفْتُم ، ٢١٠ - ﴿ ظُلُلٍ مِّنَ ٱلْعَكَامِ ﴾: قِطَعِ مِنَ السَّحَابِ. (٢٠٦) ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ ﴾ الكبر مانع من قبول النصيحة، فاحذر منه، وأكثر من الاستعادة منه. ٢٠٨: البقرة [١٦٨]، الأنعام [١٤٢]، النور [٢١]، ١١٠]: الأنعام [١٥٨]، النحل [٣٣].

وَٱلْمَلَتِ حَدُّ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ﴿

الاعتبار بحال بني إسرائيل، وأن عدم شكر الله على نعمه يعرضها للزوال، وسبب اختلاف النـاس البغـي والحسد.

أوليائه، وتـذكير المؤمنين ببذل المال والنفس، وهنا أول سؤال من ستة أسئلة وردت متجـــاورة في سورة البقرة.

سَلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَاهُم مِنْ ءَايَةِ بِيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمَاجَاءَ تَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ وُيِّ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ النَّالَ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْكِ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعَدِ مَاجَاءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَعْيَا بِينَهُمُ فَهِدَى ٱللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْفِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيم اللَّا الْمُ حَسِبْتُمْ أَن تَدُخُلُوا ٱلْجَنَّ لَهُ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿ يَنْ عَلُونَا كَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقتُ م مِن خَيْرٍ فَ لِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْا قُرَبِينَ وَٱلْمَتَكَمَى وَٱلْسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيهُ اللَّهَ اللَّهَ عَلِيهُ AND THE PROPERTY OF THE PROPER

٢١١ - ﴿ اَلِهِ ﴾: الحجة القاطعة والعلامة الدالة على النبوة، ٢١٣ - ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾: كانوا على هدى جميعًا، ٢١٤- ﴿ ٱلْبَأْسَاءُ ﴾: الفَقْرُ، ﴿ وَٱلضَّرَّاءُ ﴾: الأمراض والمصائب، ٢١٥- ﴿ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾: كيف ينفقون. (٢١٤) لا تشغل نفسك بـ ﴿ مَتَىٰ نَصُرُ اللَّهِ ﴾ الأهم: هل أنت مع الحق أم الباطل؟! ٢١٤]: آل عمران [١٤٢]، (٢١٥: سبأ [٣٩]، (٢١٥: البقرة [١٩٧]، النساء [١٢٧].

الإالتان المالية المال فرضية القتال، كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوكُرُهُ لَّكُمْ وَعُسَى أَن تَكُرَهُوا إِ وإباحته في الأشهر السَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لِلَّكُمُّ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّكُمْ وَاللَّهُ يَعُلَمُ وَأَنتُ مَلَا تَعُلَمُونَ لَا تَعُلَمُونَ لِيَعَلُّونَكُ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَ الَّهِ فِيهِ كَبِيرُ وَصَدَّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرُ اللَّهِ وَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهَلِهِ وَمِنْهُ أَكْبُرُ عِندَاللَّهِ وَٱلْفِتْ نَدُ أَكُ مَنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَانِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِ حَكْمَ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَ دِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَامُتُ وَهُوَكَ افِرُ فَأُولَتِهِ كَافِرُ فَأُولَتِهِ كَعِطَتُ المُعَمَّلُهُمْ فِي الدُّنِيَ اوَ الْآخِرَةِ وَأَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ النَّارِ الْأَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنِيكَ وَالْآخِرَةِ وَأَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمُ فِيهَا خَالِدُونَ الْآلِي إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ الْمُعَا فَالَّذِينَ الْمُعَا هَاجُرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَوْلَتِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١) ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْحَمْرِ وَٱلْمَيْسِ قُلُوبِهِمَا إِثْمُ حَبِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبُرُمِن نَفْعِهِمَا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُو كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّاكُمُ تَنْفَكُرُونَ ﴿ كَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّاكُمُ تَنْفَكُرُونَ ﴿ كَانَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّاكُمُ تَنْفَكُرُونَ ﴿ كَانَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّاكُمُ تَنْفَكُرُونَ ﴿ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

٧١٧- ﴿ وَٱلْفِتْ نَهُ ﴾: السسِّرُكُ، ﴿ حَبِطَتْ ﴾: بطل ثوابها، ٢١٩- ﴿ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾: القِمَانِ، ﴿ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾:

وسيلة للرزق والكسب، ﴿ وَإِثْمُهُمَا آَكَبُرُ مِن نَفْعِهِما ﴾: مضرتهما الدينية والدنيوية أكبر من نضع

الكسب. (٢١٦) كرهتُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍ غَزِوة خَيْبَر، قَتِلَ زوجها ووقعت في السَّبِي، وكانتِ العاقبة أن

تزوجت أفضل البشر. ٢١٦: النساء [١٩]، ٢١٧: البقرة [١٩١]، ٢١٧: المائدة [٥٤]، ٢١٧: آل عمران

[۲۲]، التوبة [۲۷، ۲۹].

Maria and entitles [177] This 5 [VAI], YYY - 16, 3 [A-1].

بعد السؤال عن الإنفاق والسؤال عن الخمر والميسريأتي السؤال عن اليتامى للتذكير بطائفة من الناس هي أحق الناس هي أحق بالإنفاق عليها، ثم حكم السزواج من حكم السرواج من والمشركات والمشركين.

أحكام في الحيض والطهارة واليمين.

(EIEIE) (CO (CO (CO (CO (CO (CO (CO) (EIEI)))) فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرةِ وَيسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكُمَى قُلُ إِصْلاحٌ لَمُّهُمْ خَيْرُ وَإِن تَخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانَكُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ ٱلْمُفْسِدُ مِنَ المُصَلِح وَلَوْشَاءَ اللهُ لأَعْنَتُكُمْ إِنَّ اللهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللهُ الْمُصَلِحِ وَلَوْشَاءَ اللهُ لأَعْنَتُكُمْ إِنَّ اللهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللهَ لَانْنَكِحُوا ٱلْمُشْرِكُتِ حَتَى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَ أُولَا مُدُّمُّؤُمِنَ أُخَيْرٌ مِن مُّشَرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَ تُكُمُّ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُّؤَمِنُ خَيْرُ مِن مُّ شَرِكِ وَلَوْاً عُجَبَكُمُ أَوْلَتِكَ ا يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ اللَّهُ الْمَعْ فَرَةِ بِإِذْنِهِ اللَّهُ اللَّ وَيُبَيِّنُ ءَاينتِهِ ولِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (١) وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُهُ وَأَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَوْهُر ] مِنْ حَيثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّربِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّربِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطِّهِرِينَ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللّ نِسَا وَكُمْ حَرَثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُو وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلُقُوهُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةَ لِأَيْمَنِ حَكُمْ أَن تَبرُّوا وَتَتَقُواْ وَتُصلِحُواْ بِينَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ النَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ

المؤمنة صاحبة الدين. [٢٢١: البقرة [١٨٧]، ٢٢٢: التوبة [١٠٨].

الإيلاء: الامتناع للايُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوفِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاكسَبَتَ باليمين عن وطء قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ (٥٠٠) لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَابِهِمْ تَرَبُّصُ الزوجة، وهو يمين الرَّبَعَةِ أَشُهُ إِنَ فَآءُ و فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَا وَإِنْ عَزَمُواْ خاص ناسب ذكره بعد اليمين العام، الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (٧٢٥) وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَربَّصُهنَ ولأنه قد يعزم على إِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءً وَلَا يُحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكُتُمْنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي الطيلاق عنيد نهاية أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبُعُولَنُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ مدة الإيلاء ناسب فِي ذَالِكَ إِنَّ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْمِنَّ بِٱلْمُعُوفِ أن ينتقل الحديث وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللهُ عَنِيزُ حَكِيمُ الطَّلْقُ مَنَّ تَانِ إلى الطلاق.

الطالق السذي يمتلك فيه الزوج الرجعة طلقتان، وحكسم الخلع، والطلقة الثالثة.

مرد ﴿ اللَّهُ وَ اَيْمَنِكُمْ ﴾: السيمينُ اللاّغِيهُ هِي: السيمينُ الَّتِي لاَ يَقْصِدُهَا صَاحِبُهَا، ٢٧٦ ﴿ يُوَّلُونَ ﴾: يَحْلِفُونَ أَلاَّ يُجَامِعُوا نِسَاءَهُمُ، ﴿ رَبُّعُ لَا يُغِينُ اللاّغِيهُ هِي الْتِظَالُ ﴿ فَآءُ وَ ﴾: رَجَعُوا، ٢٧٨ - ﴿ يَرَبُّصَ ﴾: يَنْتَظِرْنَ، ﴿ ثَلَاثَةَ يَحْلُونَ أَلاَّ يُجَامِعُوا نِسَاءَهُمُ، ﴿ رَبُعُوا لَا لَا عَظِمُ هذا الخلق لو تمثله المسلم في كل تسريح فَرُوعٍ ﴾: ثلاث حِيضٍ (٢٢٩) ﴿ ... أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ﴾ ما أعظم هذا الخلق لو تمثله المسلم في كل تسريح ومفارقة بينه وبين من يخالفه، من زوجة أو صاحب أو عامل أو شريك؟ [ ٢٢٥]: المائدة [٨٨]، ٢٢٩]: البقرة [٨٨].

فَإِمْسَاكُ مِعَرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَ وَلَا يَحِلُ لَحَكُمْ أَن

تَأْخُذُواْمِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافًا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ

ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ ٱللَّهِ فَالرَّجُنَاحَ عَلَيْمِمَا فِيَا أَفْنَدَتْ

بِهِ عَلَى حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعَتَدُوهَا وَمَن يَنَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَتِكَ

هُمُ ٱلظَّالِمُونَ الْإِنَّا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ, مِنْ بَعَدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ

زَوْجًاغَيْرَهُ وَفَإِن طَلَّقَهَا فَلَا ثُجِنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآأَن

يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ (إِنَّ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ (إِنَّ اللّهِ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ (إِنَّ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّ

نهي الرجل عن إمساك امرأته بقصد الإضرار بها، وتحريم عيضل المرأة بمنعها من الرواج، أو منعها من الرجوع لزوجها الأول من قِبَال

لما ذكر اللهُ أحكامَ النكاح والطلاق، وقد يكون للمطلّقات أولاد

الإناليقايق وم المرافقة المراف وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْهُفٍ أَق سَرِّحُوهُنَّ بِعَرُوفٍ وَلا تُسْكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُواْ ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُواْ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكُمةِ يعظ كُربِهِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهَ وَإِذَا طَلَّقَتُم النِّسَاءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحُنَ أَزُورَ جَهُنَّ إِذَا تَرَضُواْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ فَالْكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكُمْ أَزَّكَ لَكُرُ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانْعَلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعَنَ أَوْلَادُهُنَّ اللَّهُ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعَنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَاد أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْوَلُودِلَهُ، رِزْقُهُنَّ وَكِسُومَ مُنَّ بِالْمُعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسَعَهَا لَا تُضَاَّلًا وَالِدَةُ أَبُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ بِوَلَدِهِ - وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ اللَّهِ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فِلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَد تُمُ أَن تَسْتَرْضِعُو أَوْلَاد كُرُ فَلاجُناحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا عَانَيْتُم بِالْمَعُ وفِ وَأَنَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهَ

٣٣٧ - ﴿ تَعَضُلُوهُنَّ ﴾: تَمنْنَعُ وهُنَّ، ٣٣٧ - ﴿ وَعَلَى الْوَلُودِ لَهُ ، ﴾: على والله الطفل، ﴿ فِصَالًا ﴾: فِطامًا . (٣٣٧)

﴿ ذَٰ لِكَ يُوعَظُ بِهِ - ... ﴾ قبولك الموعظة دليل على إيمانك بالله واليوم الأخر. (٢٣٣) ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ

أُولُكُ هُنَّ ﴾ الشريعة الرحيمة تتخطى رحمة الأمهات وتوصيهن بأولادهن. ٢٣١، ٢٣١: الطلاق [٢].

رضّع، فأوصى هنا الوالدات بالأولاد، وألزم الآباء بكسوة الوالدات، ونفقتهن مدّة الرّضاع. ٣١٦ - ﴿ فَلَفَنَ أَجَلَهُنَّ ﴾: قاربن انتهاء عدتهن، ﴿ وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضِرَارًا ﴾: لا ترجعوهن بقصد الضرربهن،

٢٣٣ : الأنعام [١٥٢]، الأعراف [٢٤]، المؤمنون [٦٢].

الإالتات المحادث المحا بعد بيان أحكام وَٱلَّذِينَ يُتُوفُونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ الطلاق والرجعة الربعة أشْهُرِوعَشَرًا فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلاجْنَاحَ عَلَيْكُمُ والإرضاع ذكر عدة إِفِيمَافَعَلَنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِٱلْمَعُ وَفِي وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيلٌ المتوفي عنها زوجها المناع عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْ تُم بِهِ عِمِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَاءِ (بأن تمتنع عن الزينة والزواج أربعة أشهر وعشرة أيام)، وَلَكِن لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قُولًا مَّعَـ رُوفًا وجواز التعريض لها وَلَا تَعَرِمُوا عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئْكِ أَجَلَهُ، وَاعْلَمُواْأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِ كُمْ فَأَحْذُرُوهُ وَأَعْلَمُواْ النَّاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ (٢٣٥) لَاجْنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ حقوق المطلقة قبل مَالَمْ تَمسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى لَوُسِعِ الدخول بها قبل قَدَرُهُ, وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ, مَتَعَابِٱلْمَعُهُ وَفِي حَقَّاعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ, مَتَعَابِٱلْمَعُهُ وَفِي حَقَّاعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ, مَتَعَابِٱلْمَعُهُ وَفِي حَقَّاعَلَى ٱلْمُقْتِرِقِدَ الله والمُعلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضَ تُمُ (نصف المهر الذي المُن فَرِيضَة فَنِصَفُ مَا فَرَضَتُم إِلَّا أَن يَعَفُونَ أَوْ يَعَفُوا الْمَا فَرَضَتُم إِلَّا أَن يَعَفُونَ أَوْ يَعَفُوا سماه، فإن لم يسم الذي بيده عقدة التكاخ وأن تعفوا أقرب للتَّقُوك

> STORY OF THE PROPERTY OF THE P ٧٣٥ - ﴿عَرَّضْتُم ﴾؛ لَمَّحْتُمْ، ﴿أَكْنَنتُمْ ﴾؛ أَضْمَرْتُمْ، ﴿عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ ﴾؛ عَقْدَ النُّكَاحِ ، ٢٣٦ -﴿ تَفْرِضُوا ﴾: تُحَددُوا، ﴿ فَرِيضَةً ﴾: مَهْرًا، ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ ﴾: أعْطُ وهُنَّ شَيئًا مِنَ المالِ جَبْرًا لَهُنَّ. (٢٣٧) ﴿ وَأَن تَمْ فُوٓ ا أَقْرَبُ لِلتَّقُّوكَ ﴾ أكثر إلناس عضوًا أشدهم تقوى لله، وأقلهم عضوًا أقساهم قلبًا وأضعفهم إيمانًا. (٢٣٧) ﴿ وَلَا تَنسَوُ ٱلْفَضَّلَ بَيْنَكُمْ ﴾ إذا كانت هذه الوصية في الطلاق قبل الدخول، فكيف بمن عاش مع

وَلَا تَنسُوا ٱلْفَضَلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ وَلَا تَنسُوا ٱلْفَضَلَ بَينَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَا لَعُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا الْعُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

بالخطبة، دون

تسمية المهر وبعده

توسط الأمرر بالمحافظة علىي الصلاة آيات أحكام الأسرة، لأن من حافظ على الصلوات كان جديرًا بالوقوف عند حدودالله، ثم بعض أحكام المتوفي عنها زوجها، ومتاع المطلقات.

قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم الجهاد، وفيضل المنفقين وثوابهم.

الإلا المتاليق المحمد ا حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّاكُورَتِ وَٱلصَّاكُوةِ ٱلْوُسَطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَىنِتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَ كُمْ عَلَّمَ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الْآلِينَ يُتَوفِّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُورَجَا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَكَّا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَنَ فِي آنفُسِهِ بَ مِن بِالْمَعْ وفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ

النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشَكُرُونَ

مَّعُرُوفِ وَأَللَّهُ عَنِيزُ حَدِيمُ إِنَّ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَكُمْ اللَّهُ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَكُمْ ا ٱللهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ ٱلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضَلِ عَلَى وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيكُ لِنَا اللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيكُمُ لِنَا اللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيكُمُ لِنَا اللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيكُمُ لِنَا اللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُمُ لِنَا اللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُمُ لِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُمُ لِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ عَلَي عَلِيهُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ اللَّهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ وَرُجُعُونَ ﴿

٢٣٨ - ﴿ وَٱلصَّكَا فِ وَٱلْوُسْطَىٰ ﴾: صَلاَةِ العَصْرِ، ﴿ قَانِتِينَ ﴾: مُطِيعِينَ خَاشِعِينَ، ٢٣٩ - ﴿ فَرِجَالًا ﴾ مَاشِينَ، - ٢٤٠ ﴿ مَّتَنْعًا إِلَى ٱلْحَوِّلِ ﴾: نفقتها وسكنها سنة، ٢٤٥ ﴿ يَقَبِضُ ﴾: يضيق، ﴿ وَيَبْضُطُ ﴾: يوسع. (٢٣٨) ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ ﴾ هذه الآية بين آيات الطلاق: أقم صلاتك تستقم حياتك. (٢٤٣) ﴿ ... حَذَرَ ٱلْمَوْتِ... مُوتُواً ﴾ لا تحاول الفرار من قدر الله. ٢٤٠: البقرة [٢٣٤]، ٢٤٢: آل عمران [٢٠١]، ٢٤٢: المائدة [٨٩]، ٤٤٢: البقرة [١٩٠]، ٢٤٥: الحديد [١١].

قصة طالوت وجالوت، ومدى استجابة بنسي إسرائيل الأمرالله لهم بالقتال.

اصطفاء طالوت، وأن الله يصطفي من يـشاء مـن خلقـه، والتنبيه إلى أهم صفات القائد، وهي العلم بما يكون

> تَكُوكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُه كَانُ وَنَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِ كُذُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٧٤٦ - ﴿ ٱلْمَلِا ﴾: رؤساء القوم، ﴿ هَلْ عَسَيْتُمْ ﴾: هَل الأَمْرُ كَمَا أَتَوَقَّعُهُ ؟ ٧٤٧ - ﴿ ٱصَطَفَنهُ ﴾: اختاره، ﴿ بَسَطَةً ﴾: سَعَةً، ٢٤٨ - ﴿ اَلتَّابُوتُ ﴾: الصَّنْدُوقُ الْـذِي فِيـهِ التَّـوْرَاةُ، ﴿ سَكِينَةٌ ﴾: وقار وطمأنينة، ﴿ لَآيَةً ﴾: علامة. (٢٤٦) ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ أَ ﴾ الثبات عند الابتلاء من صفات المؤمنين. (٢٤٧) ﴿ قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ... وَنَعَنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِمِنَّهُ ﴾ لا تتطلع إلى المناصب، فإنها فتنة، وإن ابتليت بها فاستعن بالله عليها، واقترب من الله أكثر. ٢٤٦: النساء [٧٧].

الإلا التعالق المحادث المحادث

أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعَدِمُوسَى إِذْ قَالُواْ

النبي لَهُمُ ٱبْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ

هَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَ الْ أَلَّا نُقَاتِلُواْ هَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَ الْ أَلَّا نُقَاتِلُواْ

قَ الْواْوَمَ النَّا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدَ أُخْرِجُنَا

مِن دِيكِ إِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلُّواْ

إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَرُّواً لللهُ عَلِيمُ إِالظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ

الهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدُ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا

قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ

مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِن ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ٱصْطَفَنهُ

عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْ مِوَاللهُ

يُوِّتِي مُلْكُهُ مِن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِمُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاسِمُ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ وَاسِمُ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهُ وَاسِمُ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ وَاسِمُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاسْمُ اللَّهُ وَاسْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاسْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاسْمُ اللَّهُ وَاسْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاسْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاسْمُ اللَّهُ وَاسْمُ اللَّهُ وَاسْمُ اللَّهُ وَاسْمُ اللَّهُ وَاسْمُ اللَّهُ وَاسْمُ اللَّهُ اللّلَّامُ اللَّهُ اللَّهُ وَاسْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاسْمُ اللَّهُ واسْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاسْمُ اللَّهُ وَاسْمُ اللَّهُ وَاسْمُ اللَّهُ وَاسْمُ اللَّهُ وَاسْمُ اللَّهُ وَاسْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاسْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاسْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاسْمُ اللّلْمُ اللَّهُ وَاسْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاسْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاسْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّامُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

اختبار الله تعالى لجنود طالوت بالنهر، ولا يثبت عند الفتن والشدائد إلا من عَمَرَ اليقينُ بالله قلوبهم.

انتصار الفئة المؤمنة القليلة، وقتل داودُ جالوت.

النالقان والمعالمة المعالمة ال فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْ هُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ، مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرُفَةً بِيدِهِ عَفْشِرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزُهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ ، قَالُواْ لاطاق مَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتَ فِئَةً كَثِيرَةً أَبِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّرِينَ ﴿ وَلَمَّا بَرُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَاصَ بَرًا وَثُكِيِّتُ أَقَدُامَنَ الْوَانْصُ رَبَّاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَوْمِينَ اللهِ وَقَتَلَ اللهِ وَقَتَلَ اللهِ وَقَتَلَ ا دَاوُد دُ جَالُوتَ وَءَاتَكُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللّ وَعَلَّمَهُ مِ مَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَ كَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَا حَنَّ ٱللَّهُ ذُو فَضَالِ عَلَى ٱلْعَكَلِمِينَ اللَّهِ عِلَى ٱلْعَكَلِمِينَ اللَّهِ عَلَى الْعَكَامِينَ اللَّهِ انتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْمُرْسَلِينَ الْمُرْسَلِينَ الْمُوسَلِينَ الْمُ

٧٤٩- ﴿ مُبْتَلِكُم ﴾: مختبركم، ﴿ لَا طَاقَةَ لَنَا ﴾: لا قدرة لنا، ﴿ يَظُنُونَ ﴾: يُوقِنُونَ، ﴿ كَم مِن ﴾: كشير من، ٧٥٠- ﴿ بَرَزُوا ﴾: ظهروا. (٢٤٩) ﴿ قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ، بعض كسير من، ٧٥٠- ﴿ بَرَزُوا ﴾: ظهروا. (٢٤٩) ﴿ قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ، بعض كلمات (الأصدقاء) اشد فتكًا من سلاح (الأعداء). (٢٥٠) ﴿ قَالُواْ رَبِّنَا آفْرِغَ ... وَثَيِّتُ ... وَانْصُرْنَا ... فَهَرَمُوهُم ﴾ المدعاء عند الشدائد وإظهار الافتقار والحاجة لله من أهم أسباب النصر. ٢٥٠]: آل عمران [١٠٨]، ٢٥٧: الجاثية [٦].

تفضيلُ اللهِ تعالى الرسل بعضهم على بعضهم على بعضهم وحث بعض، وحث المصومنين على الإنفاق.

الله الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بِعَضَهُمْ عَلَى بِعَضِ مِنْهُم مَّن كُلُّمُ اللهُ عَلَى بَعْضِ مِنْهُم مَّن كُلُّمُ اللهُ وَرَفَعَ بِعَضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَاعِسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ إِفَمِنْهُم مِّنَ عَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا اقتَتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ عَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّارَزَقَنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيهِ ولا خُلَّةُ ولا الشَفَاعَةُ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِللهَ إِلَّهُ الْآ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ أَسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لِلهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَالسَّمَا وَمَا الْمُ فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشَفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِدْ عِيعَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وسِع كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لَهِ الْآلِكُ الْآلِكُ الْآلِكُ الْآلِكُ الْآلِكُ الْآلُهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا مِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْوَتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ استمسك بِالْعُرُوةِ الْوَثْقَى لَا انفِصامَ لَمَا وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ الْهَا

TO THE OWNER OF THE STATE OF TH

[۱۰]، ۲۵۷: لقمان [۲۲].

٢٥٣- ﴿ وَأَيَّدُنَّكُ ﴾: قَوَّيْنَاهُ، ﴿ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ﴾: جِبْريل، ٢٥٤- ﴿ خُلَّةٌ ﴾: صَدَاقَة، ٢٥٥- ﴿ سِنَةٌ ﴾: نُعَاس،

﴿ كُرْسِيُّهُ ﴾؛ مَوْضِعُ قَدَمَيِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ، ﴿ يَتُودُهُۥ ﴾؛ يَتْقِلُهُ، ٢٥٦ - ﴿ بِٱلطَّاغُوتِ ﴾؛ كُلِّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

وهو راض. (٢٥٥) اقرأ آية الكرسي بعد الصلوات المفروضة، وفي الصباح والمساء، وعند النوم، يحفظك

الله بها من الشيطان. ٢٥٣: البقرة [٨٧]، ٢٥٤: البقرة [٧٦٧]، ٢٥٤: إبراهيم [٣١]، ٢٥٤: المنافقون

آية الكرسي أعظم آية في كتباب الله، والسدخول في والسدخول في الإسرام يكون بالرضا لا الإكراه.